## فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما صحة هذه الأحاديث والتي تتكلم عن بعض الأحداث:

1- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صيحة في رمضان فإنها تكون معمعة في شيوال وتميز القبائل في ذي القعدة وتسيفك الدماء في ذي الحجة والمحرم وما المحرم يقولها ثلاثا هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا هرجا قال قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال هذه تكون في نصف من رمضان يوم جمعة ضحى وذلك إذا وافق شهر رمضان ليلة الجمعة تكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العوائق من خدورهن في ليلة جمعة سنة كثيرة الزلازل والبرد فإذا وافق رمضان في تلك السنة ليلة جمعة فإذا صليتم الفجر يوم جمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سبجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس وأنه من فعل ذلك نجا ومن ترك هلك .

2- قال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم يكون في رمضان صوت قالوا يا رسـول الله في أوله أوفي وسـطه أو في آخره قال لا بل في النصف من رمضان إذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صـوت من السماء يصعق له سبعون ألفا ويصم سبعون ألفا قالوا يا رسول الله فمن السـالم من أمتك قال من لزم بيته وتعوذ بالسـجود وجهر بالتكبير لله ثم يتبعه صـوت آخر فالصـوت الأول صـوت جبريل والثاني صـوت الشـيطان فالصـوت في رمضان والمعمعة في شـوال ويميز القبائل في ذي القعدة ويغار على الحاج في ذي الحجة والمحرم وما المحرم أوله بلاء على ويغار على الحاج في ذي الحجة والمحرم وما المؤمن خير له من أمتي وآخره فرج لأمتي الراحلة بقتبها ينجو عليها المؤمن خير له من دسـكرة تغل مائة ألف رواه الطبراني وفيه عبدالوهاب بن الضـحاك وهو متروك وعن أبي هريرة قال قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم في شـهر رمضـان الصـوت وفي ذي القعدة تميز القبائل وفي ذي الحجة يسلب الحاج . ؟

## بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب :

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه الأحاديث المذكورة ضعيفة وفي بعضها نكارة ولا يصح الاعتماد عليها في تقرير مثل هذه الحوادث .

وقد جاء في الحديث الأول الذي رواه الشاشي نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف الحديث ضعفه النسائي وغيره .

وجاء فيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ ولا يحتج به سواء روى عنه العبادلة أم لا غير أن رواية العبادلة أعدل من غيرها وهذا لا يعني صحتها ، وفيه غير ذلك من العلل .

وجاء في الحديث الثاني الذي رواه الطبراني عبد الوهاب الضحاك ليس بشيء .

وله شاهد من حديث أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب ضعيف الحديث وفيه مجهول لا يحتج

به .

وأرى أنه لا يجوز شرعاً نشر هذه الأحاديث وذلك لأمرين:

الأول: أنها غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أئمة السلف ينهون عن التحديث بالأحاديث المنكرة والباطلة ويوجبون التعزير على من فعل ذلك.

الثاني : أنها ترويع للمسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يُرّوع مسلماً . رواه أبو داود في سننه وسنده صحيح .

snallwan@hotmail.com

قاله سـليمان بن ناصر العلوان 29 / 7 / 1422 هـ